القيور الذي تبريندا الدين

يقانا فانتخال الأكالا

عبد محمّي جودة السحّار

٢

« خُذْ منْ أَمْوَالِهِمْ صَـدَقَةً تُطَهِّرُهُم

وَتُزُكِّيهِمْ بِهِاً » ( فرآن کرج)

تفكيرُ الرُّومِ الَّذينَ كانوا يحكُمون الشَّام، في مهاجمةِ

المُسلمين ، وقد أرْسلَ لِقتالِهِم جيشاً بقيادَة زيد بن حارثَة ، وقُتِلَ قُوَّادُ هذا الجِيش ، فخرجَ النَّيُّ صُلَّى اللهُ عليه وسـلَّم لقِتالِ الرُّوم ، وسارَ حتَّى بلغَ تَبُوك ، ولكنَّ الرُّومَ لم يقابلوه ، بَل انسحبوا إلى داخِل بلادِهِم، فَأَمَّا أَتُمَّ النَّبِيُّ حِجَّةَ الوَداع، أمر بتجهيز جيشِ للخُروجِ إلى الشَّام، وأمَّر على الجيش

كان أُسامَةُ في العشرينَ من عمره ، وكان في جيشِهِ أَبُو بَكُرٍ وعُمَرُ وكبارُ الصَّحابَة ؛ وقبل أَن

أُسامةً بنَ زيد .

كان النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم ، يرى تَوْطيدَ سُلطان التمسامينَ على حُدودِ الشَّام ، فقد بلغه

يسيرَ جيشُ أُسامَة ، مات رسولُ الله ، وأصبحَ أبو بكر خليفة رسول الله ، فدخل النَّاسُ عليه ، وقالوا له : إِنَّ الْأُمُورَ قد تبدُّلُتْ بعدَ موت الرَّسول ، ولا يعلمُ أَحـــدُ ما يستجدُّ من الأُمورِ إِذا بلغ

القبائلُ خَبرُ موت محمَّد . فقال أُمو مكم : - والَّذي نفسُ أَبي بكر بيده ، لو ظننْتُ أَن

السِّباعَ تَخْطِفُني، لأَنْفَذَتُ بعثَ أُسامَة ، كما أمر به رسولُ الله ، ولو لم يبْقَ في القُرى غيرى لأنفَذْتُها . وقال أُسامةُ لعُمَر :

ارْجع إلى خليفة رسول الله ، فاستأذنه

لى أَنْ أَرجعَ بِالنَّاسِ ، فإنَّ مَعِي وجوهَ النَّاسِ وحدَهم ، وَلَا آمنُ على خليفةِ رسولِ اللَّهِ وعلى وسار ُعَمَرُ ليدخُلَ على أبى بكر ، فجاءَهُ الأنصارُ وقالوا له :

- إِنْ أَبَى إِلاَّ أَنْ نَمْضي ، فأبلِغْه عنا ، واطلبْ إليه ، أن يُوَلِّي أمرَ نا رجُلاً أقدَمَ سِنًّا من أُسامَة.

دخل ُعمَر على أبى بكر ، وقال له : - أُسامةُ يستأذِنُ أن يرجعَ بالنّاس.

فقال أبو بكر في عَزَّم:

لو خَطِفَتْني الْكِلابُ والذِّئاب، لا أردُّ قضاءً

فقال ُعمَدَ :

- الأنصارُ يطلُبون أن تُوَلِّيَ رجلاً أقدمَ سنًّا من أسامة . فثارَ أَبُو بَكْرِ وغَضِب ، ووثبَ على ُعْمَرَ الَّذي

قضى به رسولُ الله :

كان الناس يخشَوْنَه ، وجذَبه من لِعْيَتِه جَذْبةً شديدة ، وصاح فيه : ثكِلتُكَ أُمُّك وعَدَمَتُكَ يا بنَّ الخَطَّابِ ، اسْتَعَمَّلَهُ رسولُ الله ، وتأمُّرنى

- ماذا فعَلت ؟

فصاح فيهم : امضُوا تُكِلتُكُم أُمُّها تُكم ،

مَا أَشَدُّ مَا لَقِيتُ في سبيلِكم من خليفة رسول الله .

أُنفِخ فِي البُوقِ ، فِجاءَ المُسلمونَ ليخرُجُوا في

جيش أُسامَة ، وجاء عمَرُ بن الْخَطَّاب ، فقــد كان جُنديًّا في هذا الجيش ، وأقبلَ أُسامَة راكبًا جوادَه ،

وجاءَ أَبُوبِكُرِ يسيرُ على رجلَيه ، فلمَّا رآهُ أسامةُ ،

أَنْ أَنْزِعَهُ ١٢ وخرج عمرُ إلى النَّاس، فأسرعوا إليه يسألونه:

هُ أَنْ يَنْزُلَ عَنْ جَوَادِهِ ، فأَشَارَ لَهُ أَبُو بِكُرُ أَنْ سوَّ فقال أُسامة : الله عليفة رسول الله ، والله لَتَركبَنَّ أُو لَأَ رَلَنَّ . - والله لا تَنْزلَنَّ ووالله لا أركب، وما على أَنْ

أُغْبِرَ قدميَّ في سبيل الله ساعة ، فإنَّ للغازي بكلُّ خَطُوة يخطوها سَبِعَاتُةِ حسَنة أتكتبُ له، وسَعَاتُة درَجةٍ تُرْفَعُ له، وأن تُرْفَعَ عنه سَبِعَاتُهُ خطيئة .

لَقَن أَبُو بَكُر الجِنودَ الَّذينَ تحتَ إمهة أُسامَةَ درسًا في احترامِ القائد ، وأَرادَ أَن يلقُّنَهم درسًا آخرَ في توقيره ، فقال لأنسامة :

- إِنْ رأيت أَن تُعينَني بعمَرَ فافعَلْ.

لم يَأْمُزُ أَبُوبَكِرِ بِبقاءِ عَمَرَ معه في المدينة ، وهو الحاكمُ النَّاهي ، بل أستأذنَ قائدَ الجيش في بقائِه معَه ليُعينَه على أمور المسامين، فرستم لكبار الصَّحابةِ طريقةً مُعاملةِ قائِدهم ، وإنْ كان في العشر بنَ من عمره، علَّمهم أن يحترموه، وأنْ لا يستخفُّ به أحد. أشار أُسامةُ بيَدِه لعمَرَ بن الخَطَّابِ ، فخرج من بينِ الصُّفُوف . وأشارَ أبو بكرٍ لجيش أُسامةً

– اندَفعوا باسم الله . وخرج جيشُ أُسامةً قاصدًا الشَّام .

فَرَض الإسلامُ على المسامينَ الزَّكاة ، وكان

النَّيُّ تُرسلُ رجالًا يجمعونَها من القبائل ، فكانت

القبائل ، تدفعُ لهُمُ الزَّكاة ، فتُحْملُ إلى المدينة ،

ويقومُ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسـلَّمَ بتوزيعِها على

الفقراءِ والمساكين، ويُعْتَقُ بها العبيد، ويُنفَق مها

يُصَلّوا ، وأن لا يدفعوا الزَّكاة ، فرفض أبو يكو هذا التَوْض ، لأنَّ الزَّكاة ركنْ من أركان الدَّين ، وعزم على أنْ يَقاتَلُهم حتى يؤدّوا الزَّكاة ، فقال له عمر : - كيف تقاتل النّاس ، وقد قال رسول الله صلَّى اللّه عليه وسلَّم : « أُمرتُ أن أقاتل النّاس حتى يقولوا : لا إله إلا الله . فن قالمًا ، فقد عصّم

على الدَّولة . فلما ماتَ رسولُ الله ، جاءتُ وفودُ القبائل إلى المدينة ، وعرضوا على أبى بكر أنْ

منع الزَّكة ، وعجنْبَهم فى الإسلام ، ثمَّ هم بعدَ ذلك يُزكون ، فقال له أبو بكر : - أجبًارْ فى الجاهليّة ، خوّارْ ( ضعيف ) فى

مَّى ماله ونفسَه ، إلاّ بحقَّه وحسابه على الله » . طلب عمرُ منه أن يتركهم وما همْ عليه من الاسلام ؟ إنه قد انقطع الوَحْيُ وتمَّ الدّين ، أوَ ينقُصُ وأنا حيّ ؟ والله لاُتُعاتلَنَّ من قرَّق بننَ الصَّلاةِ والزَّكاة ، فإنَّ الزَّكاةَ حقُّ المال ، واللَّه لو منعونی عناقاً (عَنْزا) كانوا 'يؤدّونَها إلى رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، لقاتلتهم على منعِها. وعادتِ الوُفودُ إلى قبائلها ، وقد بانَ الغدّر في الوجوه ، فجمع أَبو بكر كبارَ الصَّحابَةِ ، وقال لهم :

 إنَّ الأرضَ كافرة ، وقد رأى وفدُهم قلَّة ، (بعدخروج جيش أسامة )، وإنَّكم لا تدرونَ

أَلْيُلاً تُؤْتَوْنَ ﴿ أَى تُغْزَوْنَ ﴾ أَو نهارا ، وقد كان

القومُ يَأْمُلُونَ أَن نَقْبَلَ منهم ونوادِعَهم ، وقد أبينًا

عليهم ، فاستَعِدُوا وأَعدُوا . ولبسَ الْمُسْلَمُونَ عُدَّة القِتال واستَعَدُّوا للدُّفاع

عن المدينَة ، وخرج علىُ بنُ أبى طالب، والزُّبيرُ

إِنُ العَوَّامِ ، وسعدُ بنُ أَلِي وقاص ، ونفرٌ من المُسلمين لحمايةِ مشارفِ المدينة ، وَيَقَى سَائِرُ الْمُسَامِينَ مُدجَّجين بالسَّلاح ، على استعدادٍ للقِتال ، إذا ما فكُّر أُحدٌ في مداهمتهم. وتحرَّكت القبائلُ الحِماورةُ قاصدةً المدينة ،

وبلغ الخبرُ أَبابكر ، فحرج بالمسامين ، ليدافعَ عن دَىنَ الله ، رأَى أَنْ مَهْجُم على العدُو في اللَّيل ، قبل أَن يهيْجُم عليه العَدُو النَّهَار ، فسارَ في اللَّيل،

حتى بلغ مُعسَّكر الأعداء ، وانقض المسلمون على أعدائهم ، وراحوا 'يُعْمِلُونَ السُّيُوفَ فيهم ، حتَّى هَرَبُوا ، فسارَ المسامونَ وراءَهم .

كان الأعسداءُ قد تركوا مَدَدًا من الرّجال

خلفَهم ، فانضمَّ المدَّدُ إلى الهاريين ، ووقَّفُوا في وجهِ المسلمين ، ودار القتالُ شديدًا رهيبًا في اللَّيل . على الْمُسلمين ، ولكنَّ المسلمينَ لم يذوقوا للنَّومِ طعما ، وراحَ أبو بكر يستعِدُ لمعاوَدَةِ الهجُوم قبلَ أن تطلُع الشَّمس . وسار أبو بكر مرَّةً ثانيةً إلى الأعداء قبل الفجر ، فرآهم نأعين ، فهجم المسلمونَ عليهم، وراحوا يقْتُلُونَهم، فقاموا من نومهم خائفين، وهربوا مرعوبينَ مهزومين .

وانتصر أبو بكرٍ على ألَّذين جاءوا يُرغِمُونه على أن يقبلَ مبدأ عدم دفع الزَّكاة ، فخافَت

وأحسَّ المسامون رواحلَهم تتقهقَرُ مرعوبَة ، وظَلَّتْ تتقهقو ، فقد جاء الأعداء باوعية من جاود نفخوها وربطوها بالحِبال ، وضربوها بأرجلِهم في وجوهِ إبل المسلمين ، فخافت الإبل ، واستمرت في تقهقرها

حتى دخلت المدينة .

ونامَ الأعداءُ تلكَ اللَّيلة ؛ حسَبوا أنهم انتصر وا

إلى المدينة يحملونَ الزَّكاَّة ، وعاد جيشُ أسامةَ إلى المدينة ، فقوى المسامونَ به ، وكانتْ بعضُ القبائل قد تركَّتِ الإسلامَ بعد موت النَّميِّ ، وكانَ

بعضُ الكَذَّابِينَ قد ادَّعوا النُّبوَّة ، فرأى أبو بكر محاربةَ الَّذِينِ ارتَدُّوا ، فكوَّنَ أَحَدَ عشَرَ جيْشا

لقِتالِهُم ، وخرجَتِ الجِيُوشُ لقتالِ مدَّعي النُّبَّوَّة وأتباعِهم، لرفع الرَّاية الإسلاميَّة على بلاد العرب جميعِها ، كما كانتُ مرفوعةً موفورةَ الكرامة ، قبلَ

موت الرسول.

خلق كثير ، فقد كان ضئيلَ الجسم ، أصفَر اللَّون،

لا هيبةً له ، ولا يبعَثُ مظهرُهُ على الاحترام ،

ادَّعي مُسَيامةُ النَّبَّوة ، فلم يصدُّقُه من قومِه

وقد ادَّعي النُّبُوَّة في أيَّام النَّبيُّ صلَّى الله عليــه وسلَّم ، فبعث النَّبيُّ إلى أهلِ البمامة – قوم ِ مُسيَّلَمَةً – من يعلِّمُهم دينَهم ، وكان هذا الرَّجلُ الَّذي أرسله محمدٌ هو « نهارُ الرُّجَال » . , أي نهارُ الرَّجَال أنْ يَخُونَ الْأَمَانَة ، وأن ينضمُّ إلى مُسيامَة ، وأن يَتَّفِقَ معه ، فهو بهذا

يستطُّيعُ أَنْ يَكْسِبَ الدُّنيا ، وإنْ خسِرَ الآخرة ، فانضمَّ إلى مُسيامَة ، وقال للنَّاس:

إنَّ محتَّمدًا يقول : إنَّ مُسيامَة قد اشتركَ

وصدَّق أهلُ الهمامة « نهارًا الرِّ جال » وكان

في الرَّسالة .

اُسُرُ وُرُهِم عظما ، فمنهم نبيٌّ ومن قريش نبيّ ،

ولم يفطُنوا إلى أنَّ مُسيامَةً كذَّابٍ ، وأن « نهارًا

الرَّجَال » خائنٌ باع آخرتُه بدُنياه .

أبي جهْل ، ولكن عكرمة مُؤمّ ، فأرسل أبو بكر جيشاً آخرَ بقيادة خالد بن الوليد ، قائد الإسلام

الأوَّل ، وسف الله المسلول. سار جيشُ خالد ، حتَّى وقفَ جيشُ خالدٍ وجيشُ مُسامَةً وجهاً لوجه، وقد امتَالأت الصُّدور عاسة،

فالمسامون ُيدافعونَ عن دينهم ، وأهلُ البمامةِ عن نبيِّهم الكذَّاب، ودارتُ رحَى المعرَكة رهيبة،

فلم يثبُت المسلمونَ وتقهقَروا ، وساءً بعضَ ذوى الْهُمَم العاليةِ أَن يَنهزمَ المُسلمون ، فعزَموا أَن

يْتُبْتُوا فِي المُيْدان ، حتى يحكُمُ الله بينَهم وبينَ الْفَجَرةِ

المرتدئين ، وثارَتِ الْحَمِيَّةُ فيهم ، فانطلق زيد بنُ الخَطَّابِ إلى نَهارِ الرَّجَالِ، وعاجله بضربة ِ فقتلَه

أبو بكر إلى مُسيامَةً جيشا ، بقيادة عكرمةً بن

وشدَّد السلمونَ النَّكيرِ ، وراحَ أتباعُ مسيلمةَ يَسقطونَ حولَه قتلَى، فرأَى خالدٌ أن يسيرَ إلى مُسيامةً ليقتُلُه فتنتهي المعركة ، فهجم عليه وهوَ يصيح : « واُتحمَّداه » ! وما بلغ صـــوتُه آذانَ المُسلمينَ حتى فارَتِ الدِّماءُ في عروقِهم ، وأخذوا يُطحونَ رُءوس المخدوعينَ في نبئهم ، ورأى مُسيامة ضغطَ المسامينَ عليه ، وطلبَ خالدٍ له ، فدبَّ الذُّعُرُ في نفسِه وفرّ ، وفرَّ من كانَ حولَه .

يتسُّلقونَ الجدران ، ويقاتلونَ الأعداء ، حتى فتحوا بابَ الحديقَة ، فتدفَّق المسلمونَ منه كالبحر ،

وصاح صائح : « إِلَى الحديقَة . . . إِلَى الحديقة ». فدخل القومُ حديقةً كانت لمسيامة ،

الْحصن، وأُغلِق بابُ الحديقَة ، فراحَ المسلمونَ

وكانتْ واسعةَ الأرجاء ، منيعةَ الجدران ، كأتَّها

وقُتِلَ مُسلَمَة ، وُقتِل معه خلقٌ كثير .

وانتصرَ خالدُ بنُ الوليدِ على مُسيامَة الكذَّابِ، وانتصرَتْ جيوشُ السلمين ، وعادتْ إلى المدينَة ،

هَـُبَّتَه ، وأقام دعائمه ، وأرغمَ القبائلَ على أنْ تُؤَدِّيَ الزَّكَأَةِ ، واستعدَّ أَبُو بِكُر لَيُرسل الجُيُوشَ لنشر دن الله ، وإقامَة أركانه . وتوطيد

فاستقبلَها أبو بكرٍ مسرورا ، فقد أعادَ للإسلام